

## دِکایاتُ أَلَّهِ لَیْلَةِ

## حالاق بغداد



غَضِبَ ملِكُ الصَّيْنِ غَضَبًا شَدِيدًا ، وهَنْدُ الأَربِعَةُ الْمَتُهَمِينَ بِقَتْلِ مُهَرَّجِهِ الأَحْدَبِ بِالشَّنْقِ ، إذا لمَّ يَقُصُّوا عَلَيْهِ حِكَايَةً أَعْجَبَ مِنْ حِكَايةٍ موْتِ الأَحْدَبِ .. فتقدُمُ الْحَيَّاطُ لِيحْكَى حِكَايِتَهُ قَائلاً :

- اعْلَمْ بِا مَلِكَ الزُّمانِ أَنُّني كُنْتُ مَدْعُوا إلى وَليمةٍ ، مُنْذُ عدُةٍ أيام ، وأنَّ هذِه الْوَلِيمَةَ قَدْ صَمَّتٌ صَنْبِوفًا مِنْ بِلادٍ مُخْتَلِفَةٍ .. فلما وُضِعَ الطُّعامُ دخلَ علينًا أحدُ الْمَدَّعُوينَ ، وكانَ شابًا أعْرجَ منْ (بَغدادَ) وهَمُ بِأَنْ يِجْلُسَ لِيأْكُلُ مِعَنَّا ، لَكِنَّهُ الْتَغَضَّ واقفًا في فزَع ، كَأَنَّ عَقَّرِبًا لَدَغَتُهُ ، ورَاحَ يَسْتَعَيَّذُ بِاللَّهِ ، ثم قَرْرَ مُغادَرةَ الْمكان على الَّفَوْرِ ، بِعْدُ أَنْ رأَى حَالُقًا يَجِلُسُ بِيْنَنَا .. وَمِنَ الْواضِحِ أَنْهُ كانتْ هُناكَ سابِقُ مَعْرِفَةٍ بِينهِما .. فَتَعَجِّبُنَا مِنْ ذَلِكَ وَرِجُونَاهِ أَنْ يجْلِسَ لِيأَكُلُ معنا ، وحلفَ عليْه صاحبُ الْوَلِيمَةِ أَنْ يَبْقَى ، فقالَ الشِّبَابُ الأَعْرِجُ وهو يُشيرُ إلى الْحالَّقِ : لا أَسْتَطيعُ أَنْ ٱلْدَغَ مِنْ هذا الْحلأق مرْتَثِنْ .. لقدُ أَخَذْتُ على نفسي عهدًا ألاَّ أجَّلسَ معهُ ، أوْ أَتَحَدُّثُ إِلَيْهِ أَوْ أَتَعَامَلُ مِعَهُ مَاحَيِيتُ ، أَوْ أَسْتُكُنَ مِعَهُ فَي بِلَدٍ . ولقدْ تركَّتُ (بِغُدادٌ) هَرْبًا مِنَّهُ ، وطالَما أَنَّهُ جِاءً إِلَى هَنَا ، فَلَا بِقَاءَ لَى في هذا الْبِلدِ ، فقد كانَ هذا الْحلاقُ سبَبَ عَرَجِي ، وكَسُر رجُّلي ..



فتعجُبُ الْجميعُ منْ ذلكَ ، وطلبْنا منَ الضَّيْقِ الأَعْرِجِ أَنْ يَحْكِيَ لنا حكايتَهُ معَ حلاًقِ (بغُدادُ) فتغيّرُ لوْنُ الْحلاّقِ واصنْفَرُ .. أما ضَيْفُنا الأَعْرِجُ فقدٌ بدأ يَحْكى حكايتَهُ قائلاً :

كَانَ وَالدِى مَنْ أَكْبِرِ تُجَّارِ (بغُدادَ) وَعِنْدَمَا ثُوُفَّى تَرِكَ لَى تَجَارَةُ رائِجَةً ، وأَمُوالاً كثيرةً ، وترك لَى خَدَمًا وحَشَمًا ، فَكُنْتُ أَرْتَدى أَفْخَرَ الْملابِسِ ، وآكُلُ أَحْسَنَ الطُّعامِ ، ولم أكُنْ قَدَّ تزوجْتُ بِعُدُ ..

وذاتَ يوم كنتُ سَائرًا في أَحَدِ أَرْقَّةِ (بِغْدَادُ) فَرأَيْتُ فَتَاةً كأَنْهَا الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ ، وهِي تَسْتَقِي رَرْعًا لِهَا فِي شُرْفَةِ مَثْرَلَهَا ، ثم اخْتَفَتُ داخِلَ مَنْزِلها ، فَقَلْتُ فَى نَفْسِي : هَذُه الْفَتَاةُ أَتَّجَذُها لَى رَوْجَةً .. وبيُّنَمَا أَنَا وَاقِفَ اتَّأَمَلُ الْبِيتَ رَأَيتُ قَـاضِي الْقُـضِاةِ راكبًا بِغُلَتُهُ ، يِتَقَدَّبُهُ عَبِيدٌ ، ويسيرُ حَدَمُ .. ثم نزلُ قِاضي الْقُضَاةِ عَنْ بِغُلْتِهِ ، وَاتَّجَه إلى دَاخَلِ الْمِنزِلِ ، فَعَرِفْتُ أَنَّهُ أَبُوهَا ، وقلْتُ في نفسي : أصباهرُ قاضي الْقُضباةِ .. وهكذا عُدُتُ إلى بَيْتِي سَعِيدًا ، وأَنَا عَازَمُ عَلَى خَطَّبَةِ اثِنَّةِ قَاضَى الْقُصْبَاةِ ، ولكنَّ كَيُّفُ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ ١٢ عِنْدَمَا فَكُرْتُ فَي الْأَمِّرِ رَكَبْتِي الْهَمُّ وَالْغَمُّ ، حتى مَرضَنْتُ ولَزَمْتُ الْفِراشَ مِنَ الْفِكْرِ .. وكانَ مِنْ ضَمَّن خَدَمى سيَّدَةُ عجُوزُ ، هي التي ربُتُني بعد وفاة أمِّي ، فكانتُ في مَنْزِلَةِ أُمِّي ، قلما رأتْتي على هذه الْحال سألَتَّني عنْ سبب همِّي وغَمِّي ، فأَخْبُرتُها أننى أريدُ الرُّواجَ مِنْ ابْنَةِ قاضي الْقُضاةِ ، لكنَّني أَخْشَنَى أَنْ يُرْفُضَنَى أَبِوهَا ، قَطَمَّأَنَتْنَى قَائِلَةً ؛ إنها كثيرةُ التردُّدِ على بيْتِ قَاضِي الْقُضَاةِ ، وعلى عَالاقَة طيَّبَة بِالْقَتَاةِ ، وإنها



تَسْتَطِيعُ اسْتَتِطْلاعَ رأى الْقَتَامَ ، قَبْلَ أَنْ أَتَقُدَمَ لِأَبِيهَا .. فَلَمَّا سَمِعْتُ ذلك مِنْهَا كِنْتُ أَطِيرُ مِنَ الْفَرْحِ وِزَايَلْنِي الْهَمُّ وِالْمَرِضُ ..

وبعد عدّةِ أَيَّامِ الطَّلَقَتِ الْعَجورُ إلى بِيْتِ قاضِي الْقُضَّنَاةِ ، وقابلُتِ الْفَتَّاةَ ، وحدُّدَتْ مَعَها موَّعِدًا للقِائِي والتحدُّثُ مَعِي في بَيْتِها ، يومَ الْجُمَعةِ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ ..

فَلَمَّا سَمِعْتُ مِنْهَا بُلِكَ قَدَّمْتُ لَهَا كُلُّ مِا كَانَ فِي كِيسَ تُقُودي منْ نَنَانِيرَ مَكَافَّأَةً لَهَا .. وجِلُسُّتُ أَنتَظِرُ قَدُومَ يومِ الْجِمعَةِ بِفَارِغ الصِّبْرِ .. فلما كانَ يوْمُ الْجُمعَةِ ، بكِّرْتُ بالذِّهابِ إلى الْحطَّامِ .. ثُمُّ عُدْتُ إلى بِيْتِي ، وطلَّبْتُ منْ أحدٍ خَدَمى أنْ يُحْضِرَ لي حَلاَقًا ، حتى أقُصُّ شَعَرى ، وشرطْتُ عليَّهِ أَنَّ يأتِيَ بِحلاُقٍ قليلِ الْقُضُولِ ، قليل الْكلام ، حتى لا يُضيعَ وقُتي ، ويصدُّعَ رأسي بكَثْرة كلامه وثَرُثَرتِه .. فعادَ الْحَادِمُ ومِعَهُ ذِلِكَ الْحَالَٰقُ الْمَشْتُومُ .. فَلَمَّا بَحْلَ سِلُّمَ عَلَىٰ وقالُ : أَذْهَبُ اللَّهُ عِنْكَ اللَّهِمُ والْغِمُ والْبُؤْسُ والْأَحْزَانَ يا سيَّدى .. فَقَلْتُ لَه : تَقَبِّلَ اللَّهُ مِثْكَ .. فَقَالَ لَى : أَبْشِيرٌ بِا سِيدِي ، فَقَدْ جِاءَتُكَ الْعَافِيةُ على يدَىُّ .. هلْ تُريدُ تقّصيرَ شعْرِكَ ، أَمْ إِحْراجَ دم فاسدٍ منْ رأسكِ ، فإنهُ وردُ في الأَثْرِ ، أنَّ منْ قَصتَرَ شَعْرَهُ يومَ الْجمعَةِ

فقلتُ له : دَعْ عَنْكَ هذا الْكلامَ ، وابْداً في حلّقِ رأسي على الْفُوْرِ .. فقامَ ذلك الْمشئُومُ الْجالسُ أَمامَكُمْ ، وأخْرجَ منْ حقيبَةِ أَدواتهِ (اصْنَطَرُ لاَبًا) يتكونُ منْ سنبع صنفائحَ ، واتّجنة إلى فناء

أَذْهَبَ اللَّهُ عِنْهُ سَبِّعِينَ داءً .. ووردَ في الأَثَرِ أَيْضَنَا أَنَّ مَنِ احْتَجَمَ

يومَ الْجِمعَةِ فَإِنهُ يِأْمَنُ كَثْرَةَ الْمرضِ ، وذهابَ الْبَصرِ ..

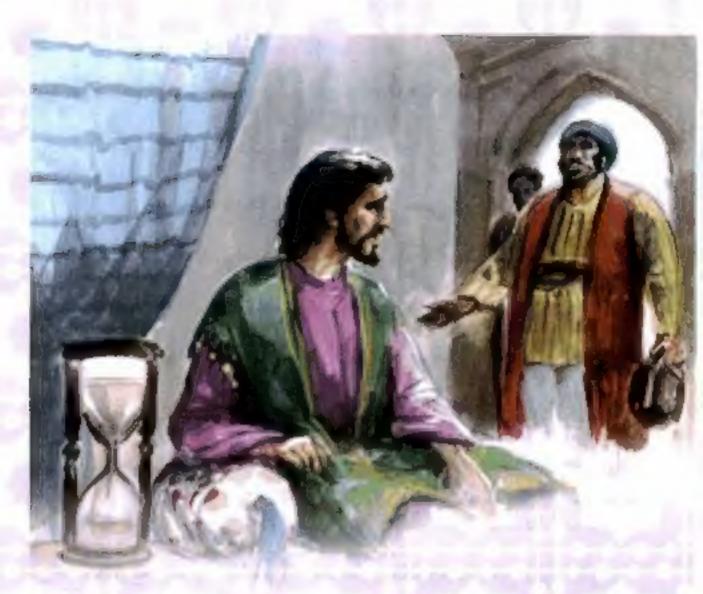

الدَّارِ ثم رَاحَ يِتَأَمَّلُ شُعَاعَ الشَّمْسِ وَقَالَ لَى : اعْلَمْ بِا سَيُدَى أَنهُ مِضْ مَنْ يَوْمِنا هذا \_ وهو يومُ الْجَمِعَةِ الْعَاشِرُ مِنْ شِهرِ صَغْرِ ، سَنَةَ ثلاث وسِيثِّينَ مِنْ الْهِجُرةِ النَّبِويَّةِ الْمُعباركة \_ مَضَى سَنَةَ ثلاث وسِيثِّينَ مِنْ الْهِجُرةِ النَّبِويَّةِ الْمُعباركة \_ مَضَى سَبِّعُ دَرِجَاتِ ، وسَيِثُ نَقَائِقَ ، حَسَبُ مِا أَوْجَبُهُ عِلْمُ حَسَابِ الْمُصَرِّيخِ ، وحَلُقُ الشَّيَّعُ رَفِي هذا الْوَقْتِ مُسباركٌ جِسَال المُعارِّقُ حِسابُ وَالأَهَمُ مِنْ ذَلِكَ يَا سَسِيَّعِينَ أَنْ هذا يُدَلُّ عِنْدَى عَلَى أَنَّكَ تَرِيدُ وَالأَهَمُ مِنْ ذَلِكَ يَا سَسِيَّعِينَ أَنْ هذا يُدَلُّ عِنْدَى عَلَى أَنَّكَ تَرِيدُ

القُدُومَ على شخص مستعود .. ولكنَّ هُنَاكَ أَمُورًا خَطيرةُ لنَّ اذَكَرَهَا لك .. وقانا لمُ أَطْلُبُكَ إلاَّ لتحلقَ لى رأسى .. فقالَ : لوَّ علمتَ حقيقة الأَمْرِ ، لطلَبْتَ منَّى الزِّيادَة ، ولذلكَ فأنا فقالَ : لوْ علمتَ حقيقة الأَمْرِ ، لطلَبْتَ منَّى الزِّيادَة ، ولذلكَ فأنا أشيرُ عليْكَ أَنْ تعملَ الْيَوْمَ بِمَسْبُورَتِي لكَ ، وبما أَصْرِكَ بِهِ منْ عِلْم حسبابِ الْكواكِبِ ، فَإِنْ يَكِي لكَ ناصِحُ أَمِينُ ، وأُودُ أَنْ أَكَوَنَ في خَرْمَتِكَ سَنَّة كَامِلَة ، حتى تَنْتُقعَ بعلْمي ، ولا أُريدُ مَنْكَ أَجْرًا علَى ذلكَ .. فَقَنْتُ له في نَفَادِ صَنَيْرِ : إنكَ قَاتِلِي الْيَوْمَ لا مَحالَة ، بكَثْرة فَعُنْولِكَ وَثُرُّدُرَتِكَ ... فَطُنُولِكَ وَثُرُّدُرَتِكَ ...

فضحك ذلك المشتئومُ وقال لى : كيُّف تقولُ ذلك يا سيَّدى ، وأَمَّا الذي يُستمَّيني النَّاسُ (الصنَّامِتُ) لِقِلَّةِ كَلامي مِنْ بَيْنِ إِخُّوتِي السُبُعَةِ جَمِيعًا ..

فَصِيحْتُ نَاهِرًا إِيَّاهٌ فَى غَضَبٍ ؛ وَهَلُّ لَكَ إِخْـوَةٌ هَمَّ أَكَثَّـرُ مَثْكَ فُضُولاً وثَرُثَرةٌ ؟!

فضحكِ في بُرُودٍ وقالَ : نعَمَّ وسوَّفَ أَحَدَّثُكَ عَنُّ كَلِّ واحدٍ منهمْ بالتَّقْصيلِ حالاً .. فصيحْتُ فيهِ : لقدِ انْفَطَرتْ مَرَارَتَى مَنْ ثَرْثرتكَ ، فـهلُ تُريدُ أَنْ نَقَّـتُلَنَى بِحَــدِيثُكَ عَنْ إِخْــوَتِكَ ؟! خُــدٌ رُبُّعَ دينارٍ



وانْصَرَفْ عَنَّى لِوجِّهِ اللَّهِ ، فلا صاحِّةً لَى في حلَّقِ رأسيى .. لقَّد غَيِّرْتُ رايى ، وأنا أَعْتَذِرُ لِكَ عَنْ إحْضارِكَ ..

فقال ذلك المُمَثِّدُومُ بِمُنْتَهِى الْبُرودِ : يا سيَّدى أَنْتَ لا تَعْرِفُ مُثْرِلَتَى ، فَاإِنُ يَدى تَقَعُ على راسِ الْمُلوكِ والأُمَّراءِ والْحُكَّامِ والْوُرْراءِ كَالْبَلْسَمَ الشَّافِي ..

فَقَلْتُ نَاهِرًا : لا حَاجَةً بِي إِلَى بِلْسَمِكَ الشَّافِي ، لقدَّ ضَاقَ صَدَّرِي مِثْكَ ..

فقالَ بِمِنْتَهَى البُرُودِ : أَظُنُّكَ مُتَعَجَّلاً بِا سيِّدى ١٢

فقلتُ لهُ : نعمُ .. نعمُ ، وأنتَ تُضيعُ وقُتي بثرثرتكِ الْفارغَةِ ..

فقال بِبُرودِهِ الْمُعْتَادِ: تمهُلُ يا سيدِّى قَإِنَّ الْعَجَلَةَ مِنَّ الْسَجُلَةَ مِنَّ الْسَجُلَةِ مِنْ الشَّيْطانِ ، وَفَى الْعَجَلَةِ النَّدَامَةُ .. وأنا أُرِيدُ مثْكَ أَنْ تصنارِجَني بحَقِيقَةِ أَصْرِكَ ، ولماذا أَنْتَ متعجَلُ هكذا ، حتى أُرْشِدَكَ إلى الصنوابِ ، لأننى أَخْشَى أَنْ يُصيبِكُ مِنْ ذلك مَكْرُوهُ ، فتندمَ عليهِ حين لا ينفعُ النَّذَةُ ..

وأمُسكَ الْموسى ، ليحلق لى شعرى ، لكنّهُ أَلْقَى به بِسُرعَة ، واحْذَ (الاصْطرلاب) ومضى إلى الشّمُس ، فأحْذَ يقيسُ شُعَاعَها ، ثم عاد ، ليقول لى : قدّ بقي على وقت صلاة الجمعة ثلاث ساعات لا تُزيدُ ولا تَنْقُصُ ، فما هو الأمرُ الْمُهمُ الذي يشْغَلُ بالك ، ويجعلك مُتعجّدُ هكذا ؟!

فَقَلْتُ لَهُ فَي غُضُبِ: اسْتُكُتُّ .. لَقَدُّ فَتُنْتُ كَبِدى ..

ويَتِدو أَنهُ خَجِلُ مِنْ نَفْسِهِ أَخَسِرًا ، لأَنهُ أَخَدَ الْمُوسِنَى ويَتِدو أَنهُ خَجِلُ مِنْ نَفْسِهِ أَخَسِرًا ، لأَنهُ أَخَدُ الْمُوسِنَى وراح يسنه ببطء ، فقرحتُ وقُلْتُ فَى نَفْسَى : الْحَمدُ للّهِ ، ها هي ذي بَوَادِرُ الْغُمُّةِ ، توشِكُ أَنْ تَنْزَاحَ عَنَى ..



وقدٌ زائتٌ سعادتى ، عندما بدا يحلقُ شغرى ، لكنُ سعادتى لمَّ 
تدُمُّ طويلاً ، لأنهُ توقُف عن الْحلاقة ، وعاد إلى ثرَّثرتِه قائلاً - أنا 
مهمُومُ منَّ تعجلُكِ الْحلاقة هكدا بدُون سببِ .. لو اطْلَقْتنى على 
سببِ تعجلُك ، لكان خيْرًا لك . ولْتغلمُ يا سيْدى أنُ الْمرحوم والدَك 
لمْ يكُنْ يفعلُ شيئنًا إلا بعد مشأورتى .

فلمًا سمعْتُ منه ذلك قلْتُ له : وهلْ كنْت تعْرفُ والدى ؟! فقالَ بكُلُ بِرودٍ نعمُ لقدُّ كنتُ أنا حلاَقةُ الْخصوصيُ . فقلتُ في غَيْظٍ: هذا يفسنَرُ موْته مُنكَّرًا .. لا بدُّ انهُ صات كمدًا منَّك وحسرةُ منْ فُضُولك وثرُثرتك ..

وقلتُ في نفسي . قدُ قرُب وقُتُ الصَّلاة ، وذلك الأحْمقُ قدُّ شوَّه شعرى ولا يريدُ أنْ ينْتهي منْ حلاقسه . كيْف أتمكُنُ منْ لقاء الْفيناة ، قُبل أنْ أَقامل والدها ، لأحْطُسها منْه ، ذلك الاحْمقُ سيُفْسدُ كلُّ شيَّء بِتلكُنهِ وترترته .

ويبُّدُو أَنُّ ثَلِكَ الْعُصُولِيُّ قَدُّ قَرَا اقْكَارِي ، لَأَنَّهُ بِالرَّنِي قَائِلاً ' دغُ عَنْك الْكَثَّمَانِ يَا سَيِّدِي ، وصيارِحُنِي مِكَلَّ شِيْء ..

فقلتُ له كادبًا ؛ بصراحة إنا مدَّعُوُّ إلى وليمة عنَّد بعْض امتُدقائي ، وأريدُ إنْ امْصِي إليهمْ سنُزعة ٍ ..

فلما سمع ذكّر الدُعْوة والْوليمة زاد فضّولة ، فقالَ لى ، وكانّة تذكرَ شَيْئًا فجَّاةً

نهارُك مُبارِّكُ يا سيَدى ، لقدُ ذكُرُّتنى بشيَّء مُهمَّ غاب عنَّ بالى ، وكدُّتُ أنْساهُ ..

> فقلتُ فى نفَّسى: مُصيبةً جديدةً وحطَّتُ على رأسى أما هو فاستُنمُر قائلاً

لقدُّ عزَمَّتُ جِماعةً منْ أصنُدقائي على الْعداء الْيوم ، لكِنُّني نسيتُ



أَنْ أَجَهُزُ لَهُمْ شَيْئًا بِاكْلُونَهُ .. ماذا أقولُ لَهُمْ ، إذا حضروا للْغداءِ ، ولمْ يَجِدوا ما يِأْكلُونَهُ ١٢ واقضيحتاهُ ..

فقلْتُ له مُطَمَّئِنًا ، حتى يمْضي في حلاقِةِ شعْرِي : لا تحْمِلُ هَمًا ، فَأَنَا مَدْعُوُ إلى الْغَداَءِ عنْدَ أَصِنْدِقَائي ، وكلُّ ما في بيتي من طعام وشراب هو لك لتُطَعِمَ به أصندِقاعَك ، بشرط أَنْ تُسْرَعَ بِحَلَاقَةِ شَعْرَى ..

فزادً فَصُنُولُه وقالَ في دهاءٍ:

جزاكَ اللَّهُ خَيْرًا يا سيدى ، صفَّ لى ما عِنْدَكَ منْ طعام حتى أَعْلَمُ أَيكُفَى ضُنيوُفِى أَمَّ لا ..

فقلْتُ لأرضبيهِ:

عِنْدى خَمْسَةُ أَوَانِ كَبِيرةِ بِكُلُّ مِنْهَا صِبِّفٌ مِنَ الطَّعَامِ ، وَعِنْدى خُروفٌ مشوى ، وعشْرُ دَجَاجَات مُحمَّرةً ، عَدَا ثَلَاثَةَ أَصَنْنَاف مِنَ الْحَلُوى وَصِينْفَانِ مِنَ الْفَاكِهَةِ ..

فبانُ الْجَشْعُ في عَيْنَيْ ذلكَ اللَّئِيمِ وقال :

مُرْ حَدَمَكَ أَنْ يُحضِروا كُلُّ هذه الأَصنَافِ حتى أَرَاهَا وأَطْمئِنُ عليها .. فأمرتُهمْ أَنْ يُحسِضِروها ، فلما رآهَا اطْمانُ وأَخَذَ يتذوقُ الأَطْعمَةَ ، بعُدَ أَنْ رمَى الْموسنى قائلاً :

لا أَدْرَى كَيْفَ أَشْكُرُكَ يَا وَلَدَى ، لأَنُّ وَلَيَمَتِى لأَصَّحَابِى الْيَوْمَ كَلُهَا مِنْ بِغَضِ فَضَائِكَ وَإِحْسَائِكُ ، وَلَيْسَ فَى أَصَدَقَائَى وَاحِدُ يَسْتَحِقُّ كُلُّ هَذَا الطُّعَامِ الْفَاخِرِ ..

فقُلْتُ مِتَّهِكُمًا ؛ ومَنْ يكونونَ أَصِيْدِقَاؤِكَ هِؤُلاءِ يِا تُرَى ؟!



فهرش ذلك المُشْتُومُ رأستَهُ وقالَ :

إِنْ أَصِدِقَائَى خَلِيطٌ مِنَ الْعَجِبِ .. فَمِنَّهُمُّ (زَيْتُونَةُ الْحَصَامِي) و (صَيَلِحُ الْفَسِخَانَى) و (سيلَةُ الْفَوَالُ) و (عِكْرَشَةُ البَقَالُ) و (حُمَيْدُ الزَّبالُ) و (عَكَارِشُ اللَّبَانُ) و (سَيْبُودُ الْعَتَالُ)و (قَسِيمُ الْحَارِسُ) الزَّبالُ) و (عَكَارِشُ اللَّبَانُ) و (سَيْبُودُ الْعَتَالُ)و (قَسِيمُ الْحَارِسُ) و (خَرِيمُ السَّائِسُ) و أَجْمَلُ ما فيهمْ أنهمْ قَليلو الْكلامِ ، لا يعْرِفُونَ الْفُضَدُولَ مِثْلَى تَمَامًا .. ولكلَّ واحدٍ منهمْ أَعْنِيتُهُ الْمَقَضَلَّةُ الْمُقَضَلَّةُ

ورقْصنتُه التي لا يُجيدُها آحَدٌ سبواهُ ، ونِكاتُهُ التي تُفْرحُ الْمَهُمومُ ، وتُزيلُ الكَرْبَ عنِ الْمُكُرُوبِ ..

فَقَلْتُ لَهُ مُنْهَكُمًا : يَا لَهَا مِنْ صَنْحُبُهُ مِنْ عَلِيةِ الْقُوْمِ !

فقال ؛ ليسَّ مَنْ رَأَى كَـمَنْ سَمِعَ .. ولذلكُ فَأَنَا أَهُّ تَـرَحُ عَلَيْكُ يا سَيِّدَى أَنْ تَثُرُكَ عُرُومَـةَ أَصَّدِقَائِكَ ، وتأْتِى مَـعَى لُشَاهَدَةِ أَصَنْدَقَائَى وَالتَّعُرِفِ إِلَيْهِمُ ..

فقلتُ له في غَيْظ: ليْسَ الْيَوم ، بلْ دَعْنَى أَمْضِي إلى أَصَّدَقَائَى وتُصْضِي أَنْتَ إلى أَصَّدِقَائِك .. أَسْرِعُ بِحَالِقَةَ شَاعِرى ، حَـتَى لا تَتَأَخُّرُ ..

فقال ذلك المشتوم في برُوده المتناهي: طالما أثَّكَ مُصِرِّ على عدم حضّورك معى ، فانتظرتي يا سيندي ، حتى أحمل هذا الطعام وأذهب به إلى اصتدقائي ، فاترخُهم ياكلون ، وأعود لأذهب معك إلى وليمة اصتدقائك ..

كَذْتُ أَنْ يُغْمَى عَلَى مَنَ الصَدْمَةِ وَالدُّهُشَةِ ، وَقَلَتُ لِهُ فَى غَيْظٍ: لَمْ تُنَّهِ حَلَاقَةً شَعْرَى ، وتَصِرُ عَلَى الذَّهَابِ مَعَى الْأَوْفَحُ إنسانِ رأَيْنُهُ فَى حَيَاتَى ..

(يتبع)

رام الإيمام (١٩٩٥ / ٢٠٠١)

William .

الترقيم الدولي ١١ ـ ١٩٠ ـ ١٦١ ـ ١٧٧